يَسَتَبَشِرُونَ بِنِعَهُ مِزَالْتُعِ وَفَضًلِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ أَلْمُوْمِنِينَ ۞ أَلَذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَآأَصَابَهُمُ الْقَارِحُ لِلذِينَ أَحُسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ اَجُرُّعَظِيمٌ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَمُنُمُ النَّاسُ إِنَّ أَلْنَّاسَ قَدُجَمَعُواْ لَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ وَإِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَيْنَا أَلِلَّهُ وَنِعَمَ أَلُوِّ كِيلٌ ١ فَانْفَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ أَلْلَهِ وَفَضُلِ لَّرُ بَكُسُسُهُ مُسُوَّةٌ وَاتَبَعُواْ رِضُوَانَ اَللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِّ عَظِيمٌ ﴿ النَّمَا ذَا لِكُوْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَ هُوفَلَا تَخَافُوهُم ٓ وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُّومِنِينَ ۖ ۞ وَلَا يُحَيِنِكُ أَلَّذِينَ يُسَلِّرِعُونَ فِي إِلْكُفُرِ إِنَّهُ مُ لَنَّ يَّضُرُّواْ اللَّهَ شَيئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجُعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي إِلَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ اَشْتَرَوُا اللَّهُ فَرَبِا لِإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْءَا وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ١٠٥ وَلَا يَحُسِبَنَّ أَلَذِينَ كَعَمُواْ أَنْتَا نَعُلِ لَمَ مُ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِ مُوَّإِنَّكَ غُيْلِ لَكُمْ لِليَزْدَادُ وَأَ إِثْمَا ۚ وَلَهُمُ عَذَابُ مُّهِ مِنُّ ١ هَا كَانَ أَلَّهُ لِيَذَرَأَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ بَمِيزَ أَنْحَيَبِيثَ مِنَ أَلطِّيَّبٌ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى أَلْغَيَبٌ وَ لَكِ تَنَ أَللَّهُ بَجُعْتَ مِن رُّسُ لِهِ مَنْ يَنْتَ آءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ مِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن نَوُمِ نُواْ وَتَتَقَوُاْ فَلَكُمُو ٓ أَجُرُعَظِيمٌ ۗ ۞ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلَدِينَ يَبْخَلُونَ عِمَا ٓءَ انِيلِهُ مُ أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ مُهُوَخَيْرًا لَّهُ مُ ۚ بَلِ هُوَ شَكِّرُ لَمَّهُ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ٤ يَوُمَ ٱلْقِيَامَةُ وَلِلهِ مِيرَاثُ أَلْسَكُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ۞

لَّقَدْ سَمِعَ أَلَّهُ قُولَ أَلْذِينَ قَالُوُّا إِنَّ أَلَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِيآ وُسَنَّكُنُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ۚ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِبِقٌ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَ لَمْ لِلْعَبِيدِ اللهِ إِلَا إِنَّ اللَّهُ أَ إِنَّ أَلَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَاتِينَا بِقُرْبَانِ تَاكُلُهُ ۚ أَلنَّارُ قُلُ قَدْ جَاءَ كُرُ رُسُلُ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالنِك قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَالْتُمُوهُمُ وَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللهِ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدَ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبَالِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَانِ وَالزُّبُرِ وَالْكِنَٰكِ الْمُنْيِرِ ۞ كُلُّ نَفُسِ ذَآبِقَةُ اَلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُرُ يَوْمَ الْقِبَهٰةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ أَلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْبِآلِاً مَنَاعُ الْغُرُودِ ٥

## الثمن الثالث من الحزب الثامن

لَتُبَلُّونَّ فِي أَمُّوا لِكُورُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمُّ مَكُنَّ مِنَ أَلَّا بِنَ أَوْتُواْ الْكِنَاكَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ أَلَدِينَ أَشَرَكُوٓ أَ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصِّيرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَا لِكَ مِنْعَرُمِ الْأُمُورِّ ۞ وَإِذَ آخَذَ أَلَّتُهُ مِيثَاقَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْمُكِنِّبَ لَتُنْبَتِينُنَّهُ و لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِءَ ثَمَنَا قَلِيكُ فَيِيسَمَا يَشُتَرُونَ 📟 لَا يَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ يَفْرَحُونَ عِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنَّ يُحْدَدُوا عِمَا لَرَّ يَفْ عَلُواْ فَلَا تَحَسِبَنَّهُم بِمَفَازَة مِنَ أَلْعَذَابِ وَلَهُمُ عَذَابُ اَلِبُرٌ ٥ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَءَءِ قَدِيُّرٌ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْنِلَفِ إِلْيُلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِلأَوْلِ إِلاَّ لُبَابِ ٥ الذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِے خَلْقِ أِلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِّ رَبَّنَا مَا خَلَقَّتَ هَاذَا بَطِلَاً سُبُحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ أَلْبَّارِّ ١٠ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ إِلنَّارَ فَقَدَ آخِزَيْتَ أَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ آنصِارٌ ۞ رَّبَّنَأَ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَا دِے لِلاِ عَلَيْ أَنَ - امِنُواْ بِرَبِيكُمُ فَعَامَتًا رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُو بَنَا وَكُفِتِرَ عَنَّا سَيِّئَا ثِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ أَلَابِرَارٍ ۞ رَتَّبَاوَءَ انِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نُحُرِّنَا يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ۖ أَلِمْ يَعَادَ ۖ ۞ فَاسْتَجَابَ لَمُهُمِّرَتُهُمُمُو أَنِّي لَا أَضِيعُ عَلَعَلِمِلِمِّنكُمُ مِّن ذَكُرِ اَوَانبين بَعَضُكُمُ مِن بَعَضِ فَالذِينَ هَاجَرُواْ وَاتُخَرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأُودُ والْفِسِبيلِ وَقَانَالُواْ وَقُنِلُواْ لَأَكَفِتَهَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمِّ وَلَأَذَّخِلَنَّهُ مُ جَنَّاتٍ تَجَرِے مِن تَحَيِنهَا أَلَانُهَارُ ثُوَابًا مِنْ عِندِ أِللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسُنُ الثَّوَابِ ٥

#### أَلْتُمْنَ الْرابِعِ مِن الحزبِ الثَّامِنَ

لَا يَخُرَّ تَكَ تَقَلُّبُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَادِ ٣ مَتَكُمْ قَلِيُّلُ ثُمَّ مَأُولِهُ مُرَجَهَنَّمُ وَبِهِسَ أَلِمُهَادُ ۞ لَكِن الذِينَ اَتَّقَوْا رَبَّهُ مُ لَمُ مُ جَنَّاتُ تَجَرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ لِللَّابِرِ الرَّ ١ وَإِنَّ مِنَ اَهُلِ اِلۡكِنَٰبِ لَمَنۡ بَيُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنُـزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَآ أُنْ زِلَ إِلَيْهِ مُرْخَاشِعِ بِنَ لِلهِ لَا يَشُ تَرُونَ بِعَا يَاتِ إِللَّهِ تَمْنَا قَلِيكًا ۖ وَلَيِّكَ لَهُ مُو الْجَرُهُ مُ عِندَ رَبِّهِ مُوَّةً إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْمِحِسَابِ ٣٠ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ اَمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَا تَنَقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِّكُونَ ۖ ۞ رأبته ألتخمز ألتجيم يَكَأَيُّهُا أَلْنَّاسُ! تَنَّعُواْ رَبَّكُ مُرَالْذِك خَلَقَكُمْ مِّن نَّفَسْ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّـ قُوا السَّهَ أَلْنِكُ نَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ الْأَرْجَامُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٥ وَءَا تُوا أَالْيَتَامِيَ الْمُوا لَهَ مُرَّا وَلَا نَتَبَدَّ لُوا ۚ الْخِبَينَ بِالطِّيَّبِ ۗ وَلَا تَاكُلُوٓا أَمُوا لَهُ مُوا لَكُمُ وَ إِلَىٰٓ أَمُوا لِكُورُوٓ إِنَّهُ وكَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ ۚ أَلَّا تُقُسِطُواْ فِ إِلْيَتَ الْجِي فَا نَكِوُا مَا طَابَ لَكُم مِنَ أَلْنِسَآءِ مَثُنِي وَثُلَثَ وَ رُبَاعَ ۖ فَإِنۡ خِفۡـتُمُۥ أَلَّا تَعۡـدِ لُواْ فَوَاحِدَةً ۚ اَوۡمَا مَلَكَتَ لَيْمَانُكُمُ ۚ ذَالِكَ أَدْ فِيَ أَلَا تَعُولُواۚ ۞ وَءَا تُواٰ اَلْسِيَاءَ صَدُ قَالِنهِنَّ نِحَلَةً ۖ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءً ءِ مِّنْ ﴾ نَفُسنًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا ۞ وَلَا تُوتُوا السُّفَهَآءَ امُّو الكُوُّ اللَّهِ جَعَلَ أَللَّهُ لَكُمْ قِيمًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ مِ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمُ قَوْلُا مَّعُرُوفًا ۞

# الثمن الخامس من الحزب الثامن

وَابْتَلُوا ۚ الْيَتَامِي حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغُوا ۚ النِّكَاحَ فَإِنَّ السُّتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَادُ فَعُوَا إِلَيْهِمُ وَ أَمُوا لَهُ مَ وَلَا تَا كُلُوهَا إِلَيْهِمُ وَ الْمَوَافَا وَبِدَارًا أَنْ يَكُبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيَاكُلَ بِالْمُغُرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ وَ إِلَيْهِمُ وَ أُمُوالْهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهُمْ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ أَلُو لِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا نَـرَكَ أَلُوالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَـلَمِنـُهُ أَوْكُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَ أَلْقِسْهَةَ أَوْلُواْ الْقُـرُبِي وَالْيَتَاجِي وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُ قُوهُم مِّنَهُ ۗ وَقُولُواْ لَهَ مَ فَ وَلَا مَّعُرُوفًا ۚ ۞ وَلَيَخْشَ أَلَذِينَ لَوۡ تَـرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّتَـةً ضِعَافًاخَافُواْ عَلَبُهِمٌ فَلْيَنَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوَلًا سَدِيدًا ۗ إِنَّ أَلْدِينَ يَاكُلُونَ أَمُّوَالَ أَلْيَتَكْمِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ٥ يُوصِيكُمُ اللَّهُ

## الثمن السادس من الحزب الثامن

يُوصِيكُو اللَّهُ مِنْ أَوَ لَادِكُو ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْثَيَائِينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَايْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا نَذَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا أَلْنِصَفُ وَلِأَبُوَيُهِ لِكُلِّ وَلِحِدِ مِنْهُمَا أَلْسُدُسُ عَمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن لَّمَ يَكُن لَّهُ وَلَدُ ۗ وَوَرِثَهُۥٓ أَبُوا هُ فَلِأُمِّهِ إِللَّٰكُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخُوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ بُوصِ بِهَا أَوْدَيْنِ" - ابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآ ؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُو ٓ أَقَرَبُ لَكُمُ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ أَللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۞ وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَكَرَكَ أَزُوا جُكُورً إِن لَرُ يَكُن لَمُنَّ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ أَلرُّ بُعُ مِمَّا تَرَكُّنَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنِ ۗ وَلَهُنَّ أَلَرُ بُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمُ ۗ إِن لَرَّ يَكُن لُكُمُ وَلَكُ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثُكُنُ مِمَّا تَرَكَعُمُ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوَ دَيُنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً آوِإِمْ رَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ آوُ اخْتُ فَلِكُ لِي وَاحِدِ مِنْهُ مَا أَلْسُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكُثَرُمِنِ ذَالِكَ فَهُمَ شُرَكَاءُ فِ إِلتَّكُنِ مِن بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أُو دَيْنِ غَــُيْرَ مُضَــَآرِ ۗ وَصِيّــَةً مِّنَ ٱللَّهَ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَلِيثُمْ ۞ تِلْكَ حُدُودُ

### الثمن السابع من الحزب الثامن

تِلْكَ حُدُودُ أَنْتَهِ وَمَنِ يُطِعِ أَنَّهَ وَرَسُولَهُ. نُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجِيرِ عِن تَخْتِهَا أَلَانُهَارُ خَـَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنَ يَّعُصِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ, نُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وَلَهُ وَ عَذَابِ مُنْ مُهِينٌ ١٠٠٠ وَالَّذِ يَاتِينَ أَلْفَخِشَةَ مِن نِسَـَآبِكُمْ فَاسُـتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَزَّبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُ واْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اللَّهُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفِّيلُهُنَّ الْمُؤْتُ أَوْ يَجَعَلَ أَلَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالذَانِ يَانِيَانِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ تَوَابَ رَّحِيكًا ١ ﴿ لَكُمَّا أَلْتَوْبَةُ عَلَى أَلَّهِ لِلذِينَ يَعُمُ مَلُونَ أَلْسُوَهَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِبِتِّ فَأَوْلَإِلَكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ أَلتَّوْبَةُ لِلذِينَ يَعُـمَلُونَ أَلْسَبِيَّا تِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ إِلْخِ تُبُتُ الْمُزَلَ وَلَا أَلْدِينَ يَمُونُونَ وَهُمُرَكُفَّازُّ ا وْلَاكِكَ أَعْتَدُنَا لَهُ مُ عَذَابًا ٱلِيمَّا ۞ يَكَأَيُّهُمَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُ مُرَّ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُواْ بِبَعُضِ مَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَاتِينَ بِفَخِشَةِ مُبَيِّنَةٍ 🔾

وَعَاشِرُوهُنَّ

## الثمن الأخير من الحزب الثامن

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُعَرُوفِ فَإِن كَوِهُنَّ فَعَسِيَّ أَنَ تَكُرَهُواْ شَيَّءًا وَيَجُعُلَ أَللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًاْ ۞ وَإِنَ ارَد شُمُ السِّتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَانَيْتُهُة إِحَدِ يْهُنَّ قِنطَارًا فَكَا تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيًّا ۚ اَتَاخُذُونَهُۥ بُهُتَكَنَّا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَاخُذُ ونَهُ, وَقَدَ آفَضِيٰ بَعُضُكُمُرَ إِلَىٰ بَعُضٍ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ۞ وَلَا تَسَنِكُواْ مَا نَكَحَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ أَلْشِيَاءَ إِلَّا مَا فَكَدُّ سَكَفٌّ إِنَّـهُۥ كَانَ فَخِلْشَةً وَمَقْتُأً وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ وَ أَمُّهَاتُكُو وَبَنَا تُكُورُ وَأَخَوَانُكُمْ وَعَكَمَانُكُمُ وَخَالَانُكُمُ وَخَالَانُكُمُ وَبَنَاتُ اَلَاخِ وَبَنَا تُالُاخُتِّ وَأَمَّهَانُكُ مُرَالِكِ أَزْضَعُنَكُمُ وَأَخَوَانُكُم مِّزَلَ أَلرَّضَاعَةً وَأَمَّهَاتُ نِسَآئِكُمُ وَرَبَابِبُكُمُ اللَّهِ لِهِ مُجُودِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ الْمُلِنِّ دَخَلْتُم بِهِزَّتُّ فَإِن لَّرَّ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيُكُمْ ۖ وَحَلَلٍ لَ أَبْنَآ بِكُمُ المَّذِينَ مِنَ آصَلَلِكُمْ وَأَنْ تَجَسُمُواْ بَيْنَ ٱلْاَخْنَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَغُورًا رَّحِيمًا ۞ وَالْمُحْصَنَكُ